# متن فرائد الْفُوائد

تأليف الشيخ محمد بن المختار اليداليّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ (ت: 1166هـ)

## وصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا:

الحمد الله المتعاظم عن أن تكيّفه العقول والأذهان، المتعالي عن سماة العوالم المترّه عن الجهات والأمكنة والأزمان، والشكر لمولانا السلام لما أولانا من الإسلام، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله وصحبه الكرام، وبعد:

فاعلم أن أوّل واجب على المكلّف شرعًا النّظر أو القصد إليه أو المعرفة، والإيمان نفسها، أو حديث النفس التّابع لها، أي معرفة عشرين صفة من كمالاته تعالى التي لا فهاية لها، وأضدادها المستحيلة، والجائز في حقّه تعالى، والواجب والمستحيل والجائز في حقّ رسله عليهم الصلاة والسلام بالدّليل الجُمليّ عينًا، وبالتّفصيليّ كفاية، وإلّا فتقليدُ؛ وهو الجزم بقول غير معصوم، فلا خلاف في الكفر مع أدبى تردّد ورجوع، ولا في إيمان من نشأ بدار الإسلام أو تفكّر؛ إذ لا ينفكُّ من نظر عاميّ وهو يكفي، ولا في إيمان المقلّد في اللنيا فتُجرى عليه الأحكام كالآخرة عند الجمهور، إلّا أنّه عاص بترك النظر لوجوبه أو إن قدره أو لا لندبه، أو كافر وهو للجُبّائيّ.

باب: يجب لله عز وجل الوجود أزلًا وأبدًا؛ وهو صفة نفسية ليست بموجودة وإلّا تسلسل، ولا معدومة وإلّا تناقض، وبرهانه: حدوث العالم -والعالم أجرامٌ تقوم بها أعراضٌ - لاستحالة إحداثه أو حدوثه لنفسه؛ أي اختصاصه بوجود ومقدار وصفة وزمان ومكان وجهة بدلًا عن مقابلاتها الجائزة بلا مخصص الأنّ ذلك يؤدّي إلى الدّور ورجحان أحد المتساويين منها بلا مرجّح، فيكون مساويًا راجحًا فيجتمع متنافيان لما نجده فينا من المعاني كالفرح ونحوه.

فلليل حدوث الأجرام: احتياجها لأجزائها، وكونُ صانعها مختارًا إذ اختياره لوجودها يستلزم سبق العدم لها وإلّا كان إيجاده تحصيل حاصلِ، واختصاصها بالصّفات

السّب ّ إذ يقتضي مخصّصًا والتّخصيص يدلّ على الافتقار، والافتقارُ على الحدوث، وملازم الحادث حادث.

ودليل حدوث الأعراض: طرُوَّها وانعدامها لاستحالة قيامها بأنفسها وانتقالها وكمونها وظهورها، وإلّا انقلبت حقيقتها وانتقل الانتقال فيتسلسل، واجتمع متنافيان، ولأنّ للقديم لا ينعدم؛ وإلّا كان جائزًا فيكون حادثًا، ولاستحالة حوادث لا أوّل لها لامتناع كون العدد زوجًا فردًا أوْ لا زوجًا ولا فردًا، وإن كان زوجًا أو فردًا فقد تتناهى.

فصلُ ثمّ يجب له تعالى السُّلبيّات الخمس وهي:

القِدَم: وإلَّا كان حادثًا فيفتقر إلى مُحدث كالعالَم، فيلزم الدُّورُ أو التَّسلسل.

**والبقاء:** لأنّ من ثبتَ قِدَمه <mark>لسر \_\_\_ تحال عَدَمه وإلّا كان جائزًا، فيكون وجوده</mark> حادثًا.

ومخالفة الحوادث مطلقًا: وإلّا لَشَاركَها فيما يجب ل ها كالحدوث؛ لوجود فلك في المثلين وإلّاكان مثلًا غيرَ مثل، ولكان للألوهيّة وال مُماثلة قديمًا حادثًا فيتناقض، فذاتُه تعالى مخالِفةٌ للذّواتِ ولكلّ ما يتوهّمه الأوهام، موصوفةٌ بصفاها، معجوزٌ عن [إدراك] حقيقتها.

فمن ثبت عنده الباري تعالى عاجزًا عن [إدراك] حقيقته فهو موحدٌ، أو شبهه فمحسّم، أو نفاه فمعطّلُ. لا يَرتَسم في الخيال، ولا يتصوّره فكرٌ، ولا يُسأل عنه بهم أو كم، أو كيفَ، أو أينَ، أو متى، لا يلحقه نقصٌ فينجبرَ بتعظيم مخلوق ولا به يزداد عظمةً، ولا يُقالُ في صفاته المعاني والمعنوية: هي هو، لإيهام الاتحاد بخلاف أسماء اللذّات والنّفسيّة، ولا يُقال: هي غيره، ولا خلاف، ولا فيما بينها لأحل إيهامهما المفارقة، بخلاف السّلبيّة والإضافيّة وصفات الأفعال.

وليس جرمًا لحدوثه كما مرّ، ولأنّ من صفات نفسه التّحيّزُ -أي أخذهُ قدر َ ذاته من الهواء- بحركة أو سكون، والاتصافُ بالأعراض والزّمان والصّغر والكبر والمحاذاة والتّركيب، ولا عرضًا لأنّ من صفات نفسه أنّه يقوم بمحلٍّ، ولا يتّصف بالصّفات،

ولا يبقى أصلًا يسيل كالماء، وإلَّا انقلبت حقيقته وتسلسل وقام المعنى بالمعنى، لأنَّ البقاءَ عرضٌ.

ولا يتصف بالجهة والمكان مطلقًا لاحتياجه إلى من يخصّص ه بهما عن مقابلاتهما وبكونه قدر المكان أو أكبر منه أو أصغر، ولا بالقرب والبعد بالمسافة ولا بالاتّصال والانفصال.

#### سبحان من ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير.

والقيام بالتفس: إذ لو احتاج إلى مخصّص لكان حادثًا، أو إلى محلِّ لكان صفة والقيام بالتفس: إذ لو احتاج إلى مخصّص لكان حادثًا، أو إلى محلِّ إن كان فلا يتّصف بالمعنى بالمعنى، ثمّ إن كان المحلُّ إلهًا أيضًا تعدّد الإله، وإلّا لزم الافتقار إلى المخصّص وقيام صفة بمحلٍ ولا يتّصف بحكمها.

والوحدانية: وإلّافإن نفذت إرادة أحدهما أدّى ذلك إلى التّمانع والافتقار إلى الخصّص فيعجزان، وإن نفذتا: فمع اتّفاقهما اختياراً أدى إلى تحصيل الحاصل، وانقسام ما لا ينقسم، والافتقار إلى المخصّص، وعود الوجود الواحد وجودين فأكثر وهو لايتجزّاً، وعدم وجوب الوجود لكلِّ منهما كاتّفاقهما اضطراراً مع قهرهما، وقلب الممكن مستحيلًا، ومع اختلافهما إلى جمع بين متنافيين، وأيضًا الإله عام القدرة وإلّا احتاج إلى مخصّص، وأيضًا إن تعدّد بتعدّد متناه افتقر إلى مخصّص وإلّا لزم وجود ما لا لا فاية له.

فهو تعالى واحدٌ في ذاته بمعنى أنّها ليست مركّبةً وإلّا احتاج لأجزائه، وأيضًا إن قامت صفات الألوهيّة بكلّ جزء تعدّد الإله، وبالبعض احتاج إلى مخصّص، وبالمجموع انقسم المعنى، ولا جوهرًا فردًا وإلّا كان جرمًا، ولا له نظيرٌ، وواحدٌ في صفاته بمعنى أنّه لا مثيل له فيها وإلّا احتاج كلّ منهما إلى من يخصّصه بما يمتاز به، وأنّ كلّ صفة له تعالى واحدةٌ إجماعًا، وإلّا لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل والتّمانع كوجود ما لا لهاية له عددًا إن تعدّدت كمتعلّقاتها، وإلّا احتاجت إلى مخصّص، واجبةً قديمةً وإلّا لزم

الحدوث والتسلسل، وعدم العالم، كفوت الكمال، أو حوادث لا أوّل لها، عامّة التّعلّق في متعلّقها وإلّا افتقرت إلى مخصّص.

وواحدٌ في أفعاله بمعنى أنّه لا يفعل فعلًا ما إلّا الله وحده ويفعل بلا علاج ولا واسطة آلة ومُعينٍ وإلّا تسلسل لتوقُّف وجودها هي أيضًا على أخرى لحدوثها، ثم كذلك فلا تأثير للعبد في أفعاله وإلّا لقدر على إعادها وعلم تفاصيلها لأنّ الفاعل المختار لا يكون إلّا كذلك، ولا لمخلوق علمًا مر، لا بطبع كما للطّبائعيّين والأطبّاء في النّار والأمزحة والأفلاك والأدوية، ولا لقوّة وغيرها كالطّعام والحديد والتّوب والعين وللعدوى وللاء وبارده إذا لاقى حارّه وغير ذلك من الأسباب العاديّة وغيرها، بل أجرى الله عادته أن يوجد عندها لا بجا.

فصل ثمّ يجب له تعالى صفات المعاني السبع وهي:

القدرة على ما أراد في جمع الممكنات وإلا لعجز.

والإرادة وهي صفة تخصّص الممكن بصفاته السّت المتقابلة بدلًا عن مقابلاتها الجائزة وإلّا لما اختص بها عنها لاستحالة الاختصاص بلا مخصّص كما هو فيلزم قدمه أو عدمه.

فهو تعالى: مريدٌ مختارٌ ليست ذاته علّة لوجود العالم لا موجدة له بالطّبع، وإلّا لكان قديمًا، أو كان المؤثّر حادثًا لوجوب اقتراهُ ملبالمعلوم والمطبوع، فإن أحيب عن تأخّره في الطّبيعة بالمانع أو فوات الشّرط لزم عدم للقديم أو قدم للعالم، أو حوادث لا أوّل لها، أو وجود ما لانهاية له دفعة، ولكان على مقدارٍ واحد وصفة واحدة إذ لا يختلف المعلول والمطبوع، ولكان على شكل الكرة، ولوجدت الممكنات دفعة لأنّ نسبتهما إليه نسبةُ واحدةٌ فيلزم وجود ما لانهاية له.

ويجب عقلًا نفوذ الأمر التّكوينيّ لا الطّلبيّ إذ الأمر غير الإرادة، لأمره تعالى بما لا يريد وإلّا كان مغلوبًا، ولا يرضي تعالى الكفر ولا يحبّ الفساد أي لا يريدهما من المؤمنين، أو لا يثيب عليهما أو لا يأمر بهما «قُلِ إِنَّ اللَّهَ لاَيَأْمُ رُ بِالْفَحْشَاءِ» [سورة

الأعراف، آية: 27] فمعنى الرّضى والمحبّة ونحوهما منه تعالى الإنعام أو إرادته والغضب ونحوه التّعذيبُ أو إرادته.

والقضاء فعل الممكنات على وفق العلم والإرادة، ويجب الإيمان به أو تعلقهما ها أزلًا، فهذا لايتبدّل ولا يردّ، كالقدر، ويجب الإيمان به خيره وشره، أو ما سطر في اللّوح والصّحف، فهذا بحسب العلم، «يَمْحُوا اللّهُ مَايَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» [سورة الرعد، آية: 40].

والعلم المتعلق بالمعلومات غير المتناهية تف صيلًا على ما هي به المحيط بالمجزئيّات كالكلّيّات المترّه عن الشّك والظّن والوهم والاعتقاد مطلقًا والسّهو والنّسيان والغفلة والنليل والبرهان والتّفكير والضّرر والبداهة والنّظر لما احتوى عليه العالم من حقائق الصّنع الرّصين والفعل المتين ولطائف الحكم وغرائبها، وأنواع المحاسن وعجائبها، وغاية الإحكام ونهاية الإتقان والانتظام، وأيضًا الاختيار يدلّ على القصد؛ لأنّ المختار قاصد لفعله لا محالة، والقصد على العلم لأنّ القصد إلى الشّيء مع الجهل به محال، يعلم تعالى ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون.

والحياة بلا روج وهي شرط الكلّ، فلو انتفت الأربع أو إحداها لم يوجد حادث. والسّمع والبصر بلا حارحة ومن غير جهة المتعلّقان بكلّ موجود وإلّا احتاج إلى مخصّص، يتعلّقان أزلًا وأبدًا بذاته تعالى وصفاته الوجوديّة، وفي ما لايزال بالأجرام والأعراض الوجوديّة، كالأصوات والأكوان والألوان والطّعوم والرّوائح والحبّ والبغض وحديث النّفس وغيرها.

والكلام: المترّه عن الحروف والأصوات ولوازمهما لاستلزامهما الحدوث، فكلامه تعالى يطلق على المعنى القائم بالذّات وإضافته إليه تعالى إضافة صفة إلى موصوف فهذا قديمٌ واحدٌ دالٌّ أزلًا وأبدًا على معلوماته تعالى يفهم منها الأمر والنّهي، والتّرغيب والترهيب وغيرها، ويسمع بكلّ جارحة ومن كلّ جهة، لا يختلف ولا يتغيّر، فموسى إذ سمعه أزال تعالى عنه المانع ثمّ ردّه، لا أنّه كلّمه ثمّ سكت، وعلى اللّفظ المترّل المعجز

المتعبّد به فهذا حادثُ، وإضافته إضافة ملك وحلق مختلفُ باحتلاف اللّغات كالعبرانيّة والسريانيّة والعربيّة ومحفوظُ متلوَّ مكتوبُ مسموعُ دالٌ على كلامه تعالى وليس عينه وإلّا لانتقلَ وحلّ في الأذهان واللّسان وفي البّنان وفي الآذان وقام بذاتين، فاللّفظ حادثُ كمدلوله إن كان حادثًا أو محكيًّا عنه لا إن كان قديمًا أو محكيًّا عنه فقديمُ كالحكاية مطلقًا والخبر والإنشاء والأحكام.

ودليل هذه الثّلاث العقلُ: لأنّ أضدادَها نقصٌ وهو عليه تعالى محالٌ إجماعًا، والنّقل وهو فيها أولى وفي الوحدانية العقلُ، ولا يصح في غيرها إلّا العقل، ولا في المغيّبات إلّا النقل، كالشّرعيّات فلا تُدرك بتحسين العقل وتقبيحه إذ لا يحسنُ الفعلُ أو يقبحُ لذاته وإلّا لمتناقض ولــــ مَا اختلف، ولَقبح هنه تعالى ما قبح من العبد فعلًا وحكمًا ولأنّ الحسن ما يُثنى على فاعله وما لا حرج فيه، فأفعاله تعالى كلّها حسنةُ وإنّما تقبُح من العبد بحسب كسبه؛ لأنّ المتّصفَ بالشّيء من قام له لا من أوجده.

فصل النعلق كونُ المعاني غير الحياة ينسب لها أمرُ كالتّحيير وكالتّحصيص في الإرادة، والانكشاف في العلم والدّلالة وهو تنجيزيٌ إن كان المنسوب لها موجودًا وإلّا فصلاحيٌ، وهو صفة نفسها أو إضافة أو موقف عقل، فعلى الأوّل هو ثابتُ قديمٌ لا يتغيّر بتغيّر الحادث إذ هو مستقبلًا كان أو حاليًّا أو ماضيًا متعلّقُ، وإنّما التغيّر في عوارضه، وعلى النّاني عدميٌ حادثُ إذ الإضافات اعتباراتُ ذهنيةُ متحدّدةٌ لا وجود لها ولا يمتنع تحدّدُها على القديم إذ لا يلزم من تغيّرها تغيّر المضاف كمع العالم وبعده وكإنسان جلس عن يمين زيد ثمّ عن يساره.

فصلُ: وبقيام المعاني بالذّات تنكشف حالٌ زائدةٌ هي المعنويّة السّبع اللّازمة لها، وإلّا لسّباء اللّازمة لها، وإلّا لسّاوى محلُّ قام به العلم مثلًا غيرَه، وهي كونه تعالى قادرًا ومريدًا وعالمًا وحيَّا وسميعًا وبصيرًا ومتكلّمًا.

ويستحيل عليه تعالى كلّ ما ينافي هذه العشرين الواجبة وما يؤدّي إلى إمكانه أو حدوثه أو نقص فيه أو قصور في صفاته والكمال المقيّد وما يوهمه ظاهرًا الكتاب والسنّة من النّقص إجماعًا كالجارحة والاستواء والنّزول والضّحك والنّور الخ.

فصلُ: والجائز في حقّه تعالى فعلُ المكنات على البدليّة لِمَا في فعل جميعها في آن واحد من وجود ما لا نهاية له واجتماع الأضداد والنّقائض والأمثال وإعدامُها وإعادتُها أو ترك الثّلاثة، ومنه بعث الرّسلِ ورؤيتُه تعالى، ودليلها العقل والنّقل، لأنّ مصحح الرّؤية الوجودُ؛ فلو وجب عليه تعالى فعل ممكن أو استحال عقلًا لانقلبت حقيقته فيكون واجبًا أو مستحيلًا ولتعسر عليه التّرك أو الفعل، وهو تعالى لا يتعسر عليه، ولكان الفعل كمالًله إذ لا يجب في حقّه إلّا الكمال وقلماته في الأزل وفوته نقص، فالتّواب فضلٌ منه تعالى، لا يستحقّه أحدٌ عليه بالطاعة إذ لاتنفعه ولأنّها خلقُه، ليس للعبد فيها إلّا الكسب، وهو متعلّق تكليفه ولمارة ثوابه وعقابه، وهو تعلّق قدرته وإرادته الحادثتين بالمقدور في محلّهما يحسّ بهما تيسّر الفعل عليه من غير تأثير فيه ألبتة إذ هما أعراض فهو على هذا مجبور في قالب مختار.

فأفعاله تعالى وأحكامه لا لغرض وإلّا كان ناقصًا وتكمّل بفعله، ولا لمصلحة واجبة وإلّا كان تعالى أهملها قبل الخلق، فلا يجب عليه تعالى مراعاةُ الصّلاح والأصلح وإلّا لهداهم ولما كلّفهم بالمحال ولا محنهم ولاسيّما بالكفر والفقر ولما كان تعالى متفضّلًا مختارًا ولا لعلّة وعللُ الشّرع أماراتُ – بل بمحض اختيارِه تعالى وإرادتِه وحكمتِه المالغة.

### "لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ" [سورة الأنبياء، آية: 23]

بابّ: ويجب للرسل عليهم الصّلاة والسّلام الصّدق عقلًا وإلّا لجازَ عدمُه عليه تعالى؛ لأنّ تصديقَه لهم بالمعجزة كالتّصديق بالكلام، وتصديق الكاذب كذبُ واتصافه تعالى به محالُ وإلّا لاستحال عليه ضدّه وهو الصّدق إذ لا يوصف تعالى إلّا بواجب، ولأنّ كلامه تعالى على وفق علمه والعلمُ لا يحتملُ النّقيضَ، ولوجوبِ اتصافه تعالى بالكمال والصّدق كمالُ.

وتبليغُ الرّس الة والعصمةُ ظاهرًا وباطنًا من الوقوع في محرّم إجماعًا، إذ لو كَتَمُوا أو فعلوا محرّمًا لصار ذلك طاعةً؛ لأنّا أُمِرنَا باتباعهم و «قُلِ إِنَّ اللَّسَهَ لاَ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ» فعلوا محرّمًا لصار ذلك طاعةً؛ وأنّ أمرنَا باتباعهم و «قُلِ إِنَّ اللَّسَهَ لاَ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ» [س ورة الأعراف، آية: 27] ومعصيةً لنفيه تعالى عنه فيتناقض، بل ومِن فعل المباح

والمكروه إلّا بقصد طاعة كالتّقوّي عليها والتشريع وبيان الجواز وَمِمّا يُحلّ بحكمة الرّسالة قبولًا كالعيوب المنفَّرة حالة الإرسال والفظاظة والغلظة والسّواد والحرف الدّنيّة وما يُخلّ بالمروءة، أو أداء كعدم البصر حال الإرسال والإقعاد والصّمم والإغماء الطّويل ونسيان أمرٍ بلاغيًّ لم يُبَلّغ والسّهو في الإخبار مطلقًا فقط، والرّق إجماعًا والأنوثة على المشهور.

ويستحيل عليهم أضداد هذه الثّلاثة.

ويجوز عليهم أن يترل بظواهرهم تشريفًا وتسليًا لنا عن الدّنيا وتعظيمًا لأجرهم ورفقًا بالضّعفاء كلُّ عرضٍ بشريً لا يُنقصهم عند الله تعالى كالمرض والجوع والعطش والبيع والنّكاح والطّلاق والأكل والنّوم والسّفر والإعياء والضّجر وإذاية الخلق لهم والجرح والقتل والفقر من الدّنيا مع الغنى عنها به تعالى.

ويجب الإيمان بالملائكة، وأنهم عبادٌ مكرمونَ معصومون ممتثلون مترهون عن صفات البشر وللذّكورة والأنوثة، ويخاطبون خطاب للذّكور، ولخذ الصّحف والصّراط واليوم الآخر كالبعث لهذا البدن والحشر والحساب والميزان وبسائر الأنبياء وكتبهم وإخبارهم كفتنة القبر ونعيمه، والحوض والشّفاعة، وتأبيد عذاب الكفّار في النّار وأنّ نعيم أهل الجنّة لا يتناهى.

وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وآله وصحبه الكُمَّل وسلَّم تسليمًا

### خَاتِمَةُ فِي التَّصَوُّف

مَا قَدَّمْنَاهُ تَوْحِيدُ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَهُوَ: إِفْرَادُ التَّوْحِيدِ مَعَ عَدَمِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، وَأُمَّا تَوْحِيدُ الْعَارِفِينَ -وَهُوَ التَّصَوُّفُ- فَهُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى التَّوْحِيدِ حَتَّى لَا يَلْتَفِتَ إِلَى الْخَلْقِ، وَيَتَحَلَّى فِيهَا بِالْأَدَبِ وَالْفَضَائِلِ. وَتَشْتَمَا أُلُو الْخَاتِمَةُ عَلَى مُقَدَّمَة، وَتُلَاثَة أَنه اب: في الْخَلْق، وَفِي الرَّذَائِلَ، وَقِي الْأَدُب

وَتَشْتَمِلُ الْخَاتِمَةُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ، وَتَلَاثَةِ أَبْوَابٍ: فِي الْخَلْقِ، وَفِي الرَّذَائِلِ، وَفِي الْأَدَبِ الْفَضَائل.

#### ورهري مقدمة:

اعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِالظَّاهِرِ كَالْأَعْمَالِ يُسَمَّى تَفَقَّهَا، وَهُوَ مُقَدَّمُ، وَبالْبَاطِنِ كَالْأَحْوَالِ تَصَوُّفًا، وَهُوَ مُقَدَّمُ، وَبالْبَاطِنِ كَالْأَحْوَالِ تَصَوُّفًا، وَالظَّاهِرُ تَبَعُ لِلْبَاطِنِ؛ فَالْمُحَلُّ بِالْأُوّلِ هَالِكُ فِي الدُّنْيَا بِحُكْمِ الْعُلَمَاءِ، وَبِالثَّانِي فِي الدُّنْيَا بِحُكْمِ الْعُلَمَاءِ، وَبِالثَّانِي فِي الْآخِرَةِ بِحُكْمٍ مَلِكِ الْمُلُوكِ؛ فَلَزِمَ جَمْعُهُمَا.

فَاعْلَمْ: أَنَّ الْعُلْمُ وَالْعَبَادَةَ هُمَا سَبَبَا السَّعَادَةِ، فَاجْتَهِدْ فِيهِمَا، وَفِي تَصْفَيَتِهِمَا مِنَ الْآفَاتِ، وَصَحَّحْهُمَا بِالْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَبِاتِبَاعِ السُّنَّةِ، وَلَازِمْ مِنْهُمَا مَا تَقُلَ عَلَى الْآفَاتِ، وَمَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ لَوْ جَاءَكَ الْمَوْتُ، وَاحْتَمِلْ مَشَقَّتَهُمَا زَمَنًا قَلِيلًا؛ لتَسْلَمَ وتَتنَعَّمُ نَفْسكَ، وَمَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ لَوْ جَاءَكَ الْمَوْتُ، وَاحْتَمِلْ مَشَقَّتَهُمَا زَمَنًا قَلِيلًا؛ لتَسْلَمَ وتَتنَعَّمُ دَهُرًا طَوِيلًا، وَإِكْثَارُهُمَا مَعَ الْآفَاتِ غُرُورٌ، كَتَرْكِهِمَا لِخَوْفِهَا، أَوْ لِعَدَمِ الْحُضُورِ، وتَرْكُ التَّوْبَة لَخَوْف الْعَوْدَة غُرُورٌ.

وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ مَنَ الْعَمَلِ وَأُسَّهُ، إِلَّا أَنَّ الْعَمَلَ تَمْرَتُهُ، فَقَلِيلُهُ مَعَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثيرِهِ مَعَ جَهْلٍ. وَالْعِلْمُ النَّافِعُ مَا كَانَ تَعَلَّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا رِيَاءً، وَمُبَاهَاةً، وَمَرَاءً، وَلَا تَعَلَّدًا لِلدُّنْيَا، وَتَحَيُّلًا لِصَرْفِ الْقُلُوبِ، وَإِلَّا كَانَ حُجَّةً وَوَبَالًا عَلَى صَاحِبِه، وَمَا أَفَادَ الْحَشْيَةَ، وَالذَّلَ، وَالزَّهَد، وَالْأَقْتَار، وَالتَّوَاضُع، وكَيْفِيَّة التَّعَبُّد لَه، والإَفْتَقَار، وصَفَّى الْعَلْب، وَقَمَعَ النَّفْسَ وَمَنَعَ مِنَ الْمَعَاصِي، وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْ غَدًا مِنَ النَّار.

وَ أَفْضَلُ الْعلْمِ: التَّوْحِيدُ، فَالتَّفْسيرُ، فَالْحَديثُ، فَالْفقهُ، فَالْآلَاتُ عَلَى حَسَبها.

وَأَفْضَلُ الْعَمَلِ مَا تَعَدَّتْ فَائِدَتُهُ كَالْعِلْمِ، وَنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا صَفَّى الْقَلْبَ، وَهُوَ مَا دَامَ مِنْهُ وَإِنْ قَلَ، وَمَا شَقَّ عَلَى النَّفْسِ كَالْإِنْفَاقِ لِلْبَخِيلِ، وَالصَّوْمِ لِلشَّرِهِ، كَمَا أَنَّ أَقْبَحَ الْمَعَاصِي مَا قَسَّاهُ.

وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ: الْقُرْآنُ، وَحَرْفُ تُدُبِّرَ أَفْضَلُ مِنْ حَرْفَيْ غَيْرِه، وَبِالصَّلَاةِ، ثُمَّ بِالْمُصْحَف، وَالْجَهْرِ حَيْثُ لَا رِيَاءَ. وَالنَّفْلُ أَفْضَلُ بِالْبَيْت، وَبِاللَّيْل، وَفَي جَوْفِهِ الْأَخِير. فَصَلُّ: اعْلَمْ: أَنَّ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْمَوْتَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى الدُّنْيَا وَلَوْ سَاعَةً؛ لِيَعْمَلُوا صَالَحًا، فَاغْتَنمْ بَقيَّةَ عُمْرٍ ضُيِّعَ أَوَّلُهُ قَبْلَ فَوَاتِهَا، وَلَا تَعْفُلْ عَنْ مُرَاعَاةِ الْبَاطِنِ وَضَبْطِ الْحَوَاسِ وَحِفْظ الْأَنْفَاسِ؛ لَأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ وَاحِدَة جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ يُمْكُنُ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا كُنْزُ لَا يَتَنَاهَى نَعِيمُهُ أَبَدًا، فَإِخْلَاءُ نَفَسٍ من طَاعَة أَوْ في مَعْصِية حَسْرَةٌ وَخُسْرَانٌ.

وَاعْمُرْ أُوْقَاتَكَ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضَ بِالنَّوَافِلِ، وَالصَّدَقَةَ، وَالصَّوْمِ، وَلَا سَيَّمَا فِي اللَّيْلِ، وَعَلَى الْأَقَارِب، وَفِي الْأَيَّامِ الْفَاضَلَة، وَبِكَثْرَةِ الْأُوْرَادِ، وَبِأَنْوَاعِ الذِّكْرِ، وَالْفَكْرِ، وَالْعِلْمِ النَّافع، وَالاَكْتَسَابُ بنيَّة الْحَيْر وَإِيصَالُ حَيْر أَوْ سُرُورَ إِلَى مُسْلِم.

وَاَجْعَلْ لَكَ خَبِيئَةَ وَرَدْ وَإِنْ قَلَ، وَاجْتَهِدْ فِي الْإِخْلَاصِ فِيهِ، وَفِي إِخْفَائِهِ عَنِ النَّاسِ إِذْ مَا ظَهَرَ لَهُمْ مَنْهُ رَبَّمَا كَانَ قَلِيلَ النَّفْع في الْآخِرَة.

فصلُ: التَّصَوُّفُ فَرْضُ عَيْنِ، وَأَرْكَانُهُ: الْعُزْلَةُ، وَتَجِبُ إِنْ خَافَ عَلَى دينه، وَفِي الْفَتَنِ إِنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا، وَإِلَّا حَرُّمَتْ، وَإِنْ انْتَفَيَا فَهَلِ الْأَفْضَلُ: الْحُلْطَةُ لِاكْتَسَابِ فَوَائِدَهَا إِنْ أَفَادَتْ فِكْرَةً، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى أَذَى النَّاسِ، وَلَمْ يَتَرَفَّعُ أَوَ الْعُزْلَةُ، لِاكْتَسَابِ فَوَائِدَهَا إِنْ أَفَادَتْ فِكْرَةً، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى أَذَى النَّاسِ، وَلَمْ يَتَرَفَّعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا نُدَبَتِ الْحُلْطَةُ فِي الْأُولَيْنِ إِنْ سَلِمَ مِنْ آفَاتِهَا، وَوَجَبَتْ فَى الْبَاقَى بِقَدْرِ الضَّرُورَة.

وَالتَّوْبَةُ، وَهِيَّ: تَرْكُ ذَنْبٍ سَبَقَ مِثْلُهُ، تَعْظِيمًا للهِ تَعَالَى، وَخَوْفًا مِنْ عَذَابِهِ، مَعَ النَّدَمِ أَنْ لَا يَعُودَ، وَرَدِّ الْمَظَالِم.

وَالْجُوعُ، وَالسَّهَرُ، وَالصَّمْتُ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ، وَالإِسْتِقَامَةُ عَلَى السَّنَّةِ، وَتَجَنَّبُ الْبِدْعَةِ، وَتَجَنَّبُ الْبِدْعَةِ،

الْبَابُ الْأُوَّلُ: في الْخَلْق

اعْلَمْ: أَنَّ الإلْتَفَاتَ إِلَى الْخَلْقِ حِجَابُ، وَمِنَ الْخَلْقِ: الْهَوَى، وَالشَّيْطَانُ، فَاعْصِهِمَا، وَالنَّفْسُ، وَهِيَ أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالنَّفْسُ، وَهِيَ الطَّاعَةِ لِحَدْعِهَا، وَاحْمِلْهَا عَلَى مَكْرُوهِهَا؛ فَإِنَّ الْمَكَارِمَ بِحَسَبِ

الْمَكَارِه، وَجَاهِدْهَا امْتَثَالًا؛ لِتَكُونَ كَلَمَّتُهُ تَعَالَى مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِخْلَاصِ هِيَ الْعُلْيَا؛ وَحَاسِبْهَا كُلَّ لَحْظَة؛ لِيَخِفَّ حَسَابُكَ غَدًا، وَلَازِمْهَا بِذِكْرِ الْمَوْتَ وَهُوْلِهِ. وَكُنْ فِي الْحَذَرِ مَنْهَا كُلَّ لَحَوْتُ الْمَوْتَ وَهُوْلِهِ. وَكُنْ فِي الْحَذَرِ مَنْهَا كُلَّ لَحَمْنِ احْتَوَشَتْهُ السِّبَاعُ: إِنْ غَفَلَ سَاعَةً افْتَرَسَتْهُ، فَهُوَ مَذْعُورٌ أَبَدًا، وَعَدَاوَتُهَا لَكَ نِعْمَةُ؛ لَتَضْطَرَّ إلَيْه في دَفْعَهَا.

فصلُ: وَمُنهُ: الدُّنيَا، فَانْفُضْ يَدَ الْقَلْبِ مِنْهَا زُهْدًا فِيهَا؛ لِيَرْكُو عَمَلُكَ وَهُوَ: تَرْكُ إِرَادَتِهَا بِالْقَلْبِ: لَا تَفْرَحْ بِمَوْجُودِهَا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَفْقُودِهَا؛ لَأَنَّ حُبَّهَا بِالطَّبْعِ مِنْهُ يَتَفَرَّعُ كُلُّ شَرِّ، وَحَرَامُهَا: طَرْدُ وحِرْمَانُ وَعَذَابٌ، وَشُهُوتَهَا ظُلْمَةٌ وَعِتَابٌ، وَإِمْسَاكُ يَتَفَرَّعُ كُلُّ شَرِّ، وَحَرَامُهَا: طَرْدُ وحِرْمَانُ وَعَذَابٌ، وَشُهُوةً حَبْسٌ وَحِسَابٌ، وَلِلاحْتِيَاجِ حَلَالِهَا تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا حَبْسٌ وَحِسَابٌ وَعَقَابٌ، وَشَهُوةً حَبْسٌ وَحِسَابٌ، وَللاحْتِيَاجِ وَعَوْنَا عَلَى الطَّاعَةِ وتَعَطَّفًا عَلَى النَّاسِ وتَعَفَّفًا عَنْهُمْ، لِيَسْلَمُوا مِنْهُ وَيَسْلَمَ لَهُ دِينَهُ خَيْرٌ وَتَوَابُ.

الْكَفَافُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَالْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَفْضَلُ مِنَ الْفَقيرِ الصَّابِرِ. وَكُنْ عِنْدَ أَحْذِ الْقُوَتِ مِنْهَا كَالْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَة، وَفِيهَا كَالْغَرِيبِ الْمُسَافِرِ. وَكَدَرُهَا كَالْبَلَاءِ وَالْمَرَضِ وَالْفَقْرِ وَالْمُصِيبَة نِعْمَةٌ؛ لَأَنَّ مَنْ فَقَدَهُ سَكَنَ إِلَيْهَا؛ فَتَصِيرَ جَنَّتُهُ، فَيَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ وَلَأَنَّ بِهِ الاضْطَرَارِ وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ تَعَالَى كَرْهًا؛ لَأَنَّ أَفْضَلَ أَحْوالِ الْعَبْدِ حَالَةُ الذَّلِّ وَالإَضْطَرَارِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَرَى لِغِيَاتِه حَولًا وَلَا سَبَبًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِلَّا مَوْلَاهُ كَالْغَرِيقِ وَالضَّالِ، وَالْاضْطَرَارِ، وَهُو أَنْ لَا يَرَى لِغِيَاتِه حَولًا وَلَا سَبَبًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِلَّا مَوْلَاهُ كَالْغَرِيقِ وَالضَّالِ، وَالْاضْطَرَارِ، وَهُو أَنْ لَا يَرَى لِغِيَاتِه حَولًا وَلَا سَبَبًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِلَّا مَوْلَاهُ كَالْغَرِيقِ وَالضَّالِ، وَلَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّعْرِ حَتَّى الْعَلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْحَالِ؛ وَلِذَا كَانَ وَأَدْنَاهَا حَالَةُ النَّظَرِ إِلَى النَّفْسِ وَتَحْقِيرُهَا، وَالْمَاعَة وَالْعَطَاء، وَفِيهِ ضُعْفُ النَّفْسِ وَتَحْقِيرُهَا، وَالْمَنْعُ مَلَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّفْسِ وَتَحْقِيرُهَا، وَالْمَاعَة الظَّاهِرَ، وَالْاَقْبَالُ عَلَى النَّفْسِ وَتَكْفِيرُهَا، وَالْمَنْعُ عَلَى النَّفْسِ وَتَحْقِيرُهَا، وَالْمَاعُةُ الظَّاهِرَ، لَأَنَّهَا أَشَقَ عَلَى النَّفْسِ.

فَصَلُ: وَمنْهُ: النَّاسُ، فَارْفَعْ هَمَّتَكَ عَنْهُمْ، خَوْفًا وَطَمَعًا وَشَكُوكَ، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، وَاقْنَعْ بِعِلْمِهِ تَعَالَى فِيكَ، وَانْظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنَيْنِ: عَيْنِ الشَّرِيعَة بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الشَّرِيعَة بِالْعُذَرِ إِنْ عَصَوْا فَإِنَّهُمْ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ وَشُكْرِ إِحْسَانِهِمْ، وَعَيْنِ الْحَقيقَة بِالْعُذَرِ إِنْ عَصَوْا فَإِنَّهُمْ وَالنَّهُمْ مَحْبُورُونَ، أَوْ مَنَعُوكَ أَوْ آذَوْكَ، لأَنَّ الْمَانِعَ الضَّارَّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَامِلُهُمْ بِإِعْطَاءِ الْحُقُوقِ، وَكَفِّ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَصَبْرِهِ مِنْهُمْ، وَسِيَاسَةِ النَّصِيحَةِ، وَالشَّفَقَة وَالرَّحْمَةِ الْحُقُوقِ، وَكَفِّ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَصَبْرِهِ مِنْهُمْ، وَسِيَاسَةِ النَّصِيحَةِ، وَالشَّفَقَة وَالرَّحْمَةِ

وَالْإِحْسَانَ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ ظَاهِرًا، مَعَ الانْقبَاضِ بَاطنًا، وَالرِّفْقِ، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ، وَإِرَادَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، والْأَمَانَة، وَإِذَايَتُهُمْ نَعْمَةُ؛ إِذْ يَرُدُّكَ بِهَا إِلَيْه.

فَصُلُّ: وَمِنْهُ: الْعَمَلُ فَلَا تَعْتَمَدْ عَلَيْهِ، وَلَا تَطْلُبْ عَلَيْهِ تُوابًا؛ لِاعْتَلَاله، وَلَأَنَّهُ لَيْسَ لَكَ، وَصَحِّحُهُ بِالصِّدْق، وَقُلْ إِذَا دَحَلْتَ جَنَّتُهُ: «مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله».

الْبَابُ الثَّانِي فِي الرَّذَائِلِ

اعْلَمْ: أَنَّ الرَّذَائِلَ -وَهِيَ الذُّنُوبُ- تُورِثُ لِلْقَلْبِ الْقَسَاوَةَ، وَكَثْرَتُهَا لِلْعَبْدِ الشَّقَاوَةَ، وَيَعْمَتُهُ اسْتِدْرَاجُ بِخِلَافِ الْمُطِيعِ، وَيَتَعَجَّلُ شُؤْمُهَا فِي الدُّنْيَا، وَمِنْهُ أَنَّ بَلِيَّةَ صَاحِبِهَا نِعْمَةُ، وَنِعْمَتَهُ اسْتِدْرَاجُ بِخِلَافِ الْمُطِيعِ، فَإِيَّاكَ وَمُحَقَّرُاتِهَا.

ُ فَبَادِرْ إِلَى النَّوْبَةِ وَإِلَى مُكَفِّراتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، وَالتَّهَجُّدِ، وَخَدْمَةِ الصَّالِحِينَ وَمُجَالَسَتِهِم، وَكَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَسَيِّدِهِ، وَالتَّسْبِيحِ وَصَلَاتِهِ، وَهِي وَخَدْمَةِ الطَّمُهَا.

فصل: الرَّذَائِلُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ؛ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَهِيَ حَرَامٌ، يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهَا كَالْغِيبَة، وَالنَّمِيمَة، وَالْكَذِب، وَالْأَيْمَانَ الْحَانِثَة، وَالزَّور، وَالْفَحْشَاء، وَمَا لَا يَعْنِي، وَالنَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ وَمُبَاشَرَتِه، بَفَرْجٍ وَغَيْرِه، وَالنَّطْقِ بِه، وَكَتْبِه، وَسَمَاعِه وَاسْتَعْمَالُه، وَدَمٍ كَمُسْلَمٍ وَمَالُهِ وَعَرْضِهِ وَهِجْرَانِهِ إِلَّا لِحَقِّ شَرْعِي وَاحْتِقَارِهِ وَإِهَانَتِه، وَالْمُدَاهَنَة وَكُلِّ مُعَامَلَةٍ فَاسَدَة.

فصلُ: وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَهِيَ عُيُوبُ النَّفْسِ يُخْشَى مِنْهَا سُوءُ الْحَاتِمَة، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْهَا، وَتَنْقَلِبُ فِي الْقَبْرِ حَيَّاتِ وَعَقَارِبَ، وَهِي أَشَدُّ مِنَ الظَّاهِرِ لَمُلَاءَمَتِهَا النَّفْسَ، كَمَا أَنَّ اجْتَنَابَ الْمَنْهَيَّاتِ -وَهُوَ التَّقُوَى- أَفْضَلُ مِن اكْتَسَابِ الْمَأْمُورَاتِ.

وَهِيَ -وَإِنْ كَثُرَتْ- تَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:

أَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى تَرْكَ الطَّاعَة وَحُبِّ الرَّاحَة، فَذَلكَ هَوَّى يُكَدِّرُ الْعُبُوديَّة.

ثُمَّ إِنْ عَملَتْ شَابَتُهُ بِالْآفَاتِ، وَذَلكَ شَرْكُ يُكَدِّرُ التَّوْحيدَ.

ثُمَّ إِنْ سَلَمَ مَنْهَا عَظَّمَتُهُ لَهُ، فَيُعْجَبُ به.

وَلَنْ تَصِلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عَقَبَاتِهَا، فَالتَّشَاغُلُ بِمَعْرِفَتِهَا وَمُدَاوَاتِهَا وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ.

فَمَعْرِ فَتُهَا تُسْتَفَادُ بِصُحْبَة شَيْحٍ أَوْ صَديق، وَمِنَ الْمُحَالَطَة، وَمِنَ الْأَعْدَاء، وَدَوَاؤُهَا جُمْلَةً: الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى رَبِّ الْكَلْبِ أَوْلَى، وَصِدْقُ الْمُجَاهَدَة بِالْجُوعِ وَمَنْعِ السَّهَوَاتِ، وَتَحَمُّلِ أَثْقَالِ الْعَبَادَاتِ، والحَلَالُ، وَصُحْبَةُ الصَّالِحِينَ، «كُلُّ مَا شَئْتَ تَفْعَلُ مَثْلَهُ، وَاصْحَبْ مَنْ شَئْتَ تَكُنْ مَثْلَهُ»، وَالْفرَارُ مِنْ مَظَانِّ الذَّنْب.

فَصَلُ: وَأَمَّا دَوَاؤُهَا تَفْصِيلًا فَهَاكَ بَعْضَهُ وَبَعْضَهَا؛ أَمَّا الْكِبْرُ وَهُوَ أَعْظَمُهَا؛ لِأَنَّهُ قَادِحُ في الدِّينِ وَغَيْرُهُ قَادِحٌ في الْعَمَل.

وَمِنْهُ الْحَيَاءُ الطَّبِيعِيُّ، وَإِخْفَاءُ الْحَقِّ وَرَدُّهُ، وَاحْتَقَارُ النَّاسِ، فَدَوَاؤُهُ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْمُمْكَنَاتِ سَوَاءٌ، فَلَسْتَ خَيْرًا مِنْ أَحَد؛ لِجَهْلِ الْخَاتِمَة، وَأَنَّ الْوَعِيدَ فيه شَديدُ، فَقَدْ الْمُمْكَنَاتِ سَوَاءٌ، فَلَسْتَ خَيْرًا مِنْ أَحَد؛ لِجَهْلِ الْخَاتِمَة، وَأَنَّ الْوَعِيدَ فيه شَديدُ، فَقَدْ أَهُمُ الْمُمْكَنَاتِ سَوَاءٌ، فَلَسْتَ خَيْرًة مَنْ أُولَكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، ثُمَّ تَصِيرُ حَامِلًا عَذِرَةً، ثُمَّ جِيفَةً قَذِرَةً «أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ».

وَأَمَّا الْعُجْبُ فَدُوَاؤُهُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ لَكَ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْكَ، وَأَنَّكُ مُقَصِّرٌ فِيهِ، وَأَنَّكَ لَمْ تُوفَّ مِنْ حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ ذَرَّةً، وَأَنَّ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِ اللهِ تَخَلَّى عَنْهُ غَدًا، وَرُبَّمَا أَفْسَدَ لَحْظَةٌ عَبَادَةً كَثِيرَةً، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَعْظِمَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ لَسَيِّدُه.

وأمَّا السَّمْعَةُ وَهِيَ: الْإِخْبَارُ بِعَمَلِ خَالِصِ لِغَرَضِ مِنْ أَغْرَاضِ الرِّيَاءِ التَّلَاثَةِ، وَالرِّيَاءُ وَهُوَ: الْعَمَلُ لِقَصْد تَعْظِيمِ النَّاسِ، أَوْ جَلْبِ الْخَلْقِ فِي عَمَلِهِ مُرَاء، وَلَوْ كَانَ خَاليًا، وَإِلَّا فَإِخْلَاصَّ. فَالْمُلْتَفَتُ لِلْخَلْقِ فِي عَمَلِهِ مُرَاء، وَلَوْ كَانَ خَاليًا، وَإِلَّا فَمُخْلِصُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. وَمَنَ الرِّيَاءِ الْعَمَلُ اسْتَحْلَاءً أَوْ تَقَرَّبًا مِنَ الْحَضْرَةِ، وَفُو وَصُولًا إِلَى الله تَعَالَى وَاسْتَدْعَاءً لِلتَّعْظِيمِ مِنَ النَّاسِ أَو الْحَوَارِق مِنْهُ تَعَالَى بِعَمَلَهِ، وَحُبُّ شُعُورِهِمْ بِه، وَهُو الرِّيَاءُ الْحَفِيُّ، وَالْإِطْرَاقُ وَالْخُشُوعُ عَنْدَ لِقَاتِهِمْ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ لَلْعَمَلُ اللهُ بَعَلَى، وَالْمَحْلُوقُ لَا يَاعُمَلُ اللهُ يَعْدَد قَالَى، وَالْمَحْلُوقُ لَا يَاعُمُ لَا يَاعُمُ اللهُ عَنْدَ لَقَاتُهُمْ، وَتَرْكُ الْوَعِيدَ فِيهِمَا شَدِيدٌ.

وَمِثَالُ الْمُرَائِي: مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَبِيعَ جَوْهَرَةً بِأَلْفِ أَلْفِ فَبَاعَهَا بِفَلْسٍ، وَمَنْ أَمْكَنَهُ رِضَا أَعْظَمَ مَلَك بِسَعْيهِ فَطَلَبَ بِهِ رِضَا دَنِيء، فَكَيْفَ وَالدَّنِيءُ يُبْغِضُكَ وَيَسْحَطُ عَلَيْكَ بِسُحْطِ الْمَلْك إِنْ عَلِمَ أَنَّك تَعْمَلُ لِأَجْلِهِ، فَاعْمَلْ لِمَنْ إِذَا عَمِلْتَ لِأَجْلِهِ أَحَبَّكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَغْنَاكَ عَن الْكُلِّ.

وَ أَمَّا الْحَسَدُ وَهُوَ: تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَة عَنْ مُسْلِمٍ لَهُ فِيهَا صَلَاحٌ، حَتَّى تَسُرَّكَ مُصِيبَتُهُ أَوْ تَحْزُنُكَ نِعْمَتُهُ، وَالْغِشُّ وَهُوَ: إِخْفَاءُ عَيْبِ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيُوِيٍّ لِجَاهِله، وَالْحِقْدُ وَهُو الْإِقَامَةُ عَلَى مَا فِي الضَّمِيرِ مَمَّنْ غَضِبْتَ عَلَيْهِ مَعْ إِظْهَارِ ذَلِكَ أَوْ إِخْفَائِهِ -فَلَوَاوُهَا: الْإِقَامَةُ عَلَى مَا فِي الضَّمِيرِ مَمَّنْ غَضِبْتَ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الْمَنْهِيَّاتِ، وَأَنْ تُحْسَنَ إِلَيْهِ أَنْ تَدْفَعَهَا وَتَكْرَهُهَا كَمَا تَكْرَهُ مَا طُبِعْتَ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الْمَنْهِيَّاتِ، وَأَنْ تُحْسَنَ إِلَيْهِ وَتَدْعُو لَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مُبْغِضَ مَنْ أَحَبَّهُ تَعَالَى وَعَظَّمَهُ مَنْ آثَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِخَاصِيّةً، وَلَكَ شَرَّا. فَعَظِّمْ مَنْ آثَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِخَاصِيّةً، وَلَا يَمْنَعُكَ مَنْهُ فَتُسْلَبَ، وَالْعِيَادُ بِاللهُ.

وَأُمَّا التَّصَنَّعُ وَتَزْيِينُ الظَّاهِرِ وَتَدْنِيسُ الْبَاطِنِ بِالْخَوَاطِرِ الرَّدِيئَةِ، فَادْفَعْهُمَا بِالذِّكْرِ مَعَ الْحُضُورِ، فَزِيِّنْ بَاطَنَكَ مَوْضِعَ نَظَرِ الْخَالِقِ عَلَى ظَاهِرِكَ مَوْضِعَ نَظَرِ الْخَلْقِ، تَزْدَنْ مِنْ عَيْرِ زِينَةٍ، «مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ الله عَلَانِيَتَهُ».

وَأَمَّا طَلَبُ الْعُلُوِّ الْمُجَرَّدِ كَالْجَاهِ وَالرِّيَاسَةِ وَالتَّمَيَّزِ عَلَى الْأَقْرَانِ، فَذَلِكَ يُبْعِدُكَ عَنِ الله.

وَأُمَّا التَّكَبُّرُ وَالْفَحْرُ وَالْمُبَاهَاةُ بِالْعِلْمِ وَطَلَبُ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ بِهِ، فَالْوَعِيدُ فِيهِ شَدِيدُ، وَاشْكُرْهُ تَعَالَى إِذَا جَعَلَكَ وعَاءً لعَلْمه.

وأُمَّا الْحرْصُ وَهُمُّ الرِّزُقِ وَخُوْفُ الْخَلْقِ وَالطَّمَعُ فِيهِمْ وَاسْتَكْشَافُ الضَّرِّ مِنْهُمْ، فَاعْلَمْ بِعَجْزَهِمْ وَأَنَّكَ لَا تَنَالُ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَكَ؛ لَأَنَّهُ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، وَفَرَغَ رَبُّكَ مِنْ أَرْبَعِ: خَلْق، وَخُلُق، وَرِزْق، وأَجَل. وَمَنْ طَلَبَ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَعِبَ وَلَمْ يُرْزَقْ، ولَا يَكُونُ إِلَّا مَنْهُ تَعَلَى، وأَنَّهُ لَو اجْتَمَعَ يَكُونُ إِلَّا مَنْهُ تَعَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ أَوْ يُحَرِّكُوا ذَرَّةً دُونَ إِرَادَتِه تَعَالَى لَعَجَزُوا وَبِالْعَكْسِ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى وَعَدَ برِزْقَكَ وَضَمِنَ وأَقْسَمَ، لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى وَعَدَ برِزْقَكَ وَضَمِنَ وأَقْسَمَ، فَلَا تَضْطَرَبُ لَفَقْده؛ لَأَنَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ بِحَالَكَ وَمُنَزَّةٌ عَنِ الْعَجْزِ وَالنَّسْيَانِ وَالْخُلْف في الْوَعْد، وَصَحِّحْ إِيَّانَكَ بِخَبَرِهِ تَعَالَى، وَارْفَعْ هِمَّتَكَ عَنِ الْخَلْقِ، وَكُلْ بِعِزِ [وَلَا تَأْكُلُهُ لَيْ الْكَلْقِ، وَكُلْ بِعِزِ [وَلَا تَأْكُلُهُ لَهُ الْمَاقِ الْعَبْرِ وَلَا تَعْكَلَى عَنِ الْخُلْقِ، وَكُلْ بِعِزِ [وَلَا تَأْكُلُهُ اللَّهُ الْمَالَعُ وَمَا أَعَالَى عَالَمَ وَالْعَالَى عَالَى عَلَى عَنِ الْعَجْزِ وَالنَسْيَانِ وَالْخُلْف في الْوَعْد، وَصَحِّحْ إِيمَانَكَ بِخَبَرِهِ تَعَالَى، وَارْفَعْ هِمَّتَكَ عَنِ الْخَلْقِ، وَكُلْ بِعِزِ [وَلَا تَأْكُلُهُ الْمُلْلَعَ الْمَالَى الْمَالَى عَالَى الْعَمْزِ وَالْمَالَعُ مَنِ الْخُلُقِ، وَكُلْ بَعِزِ الْعَالَى الْعَالَى الْعَرْقِ الْوَلَا الْكُولُ الْمَالَةِ الْمَالَى الْعَلْقَ الْوَلْمَالَى الْمَالَعُ الْكُلْهُ الْمَلْ الْمَالَعُ الْمَالَقَ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَعُ الْمَالَقُ الْمَالَعُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُونَ الْمُعْتَلُولَ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ الْمُعْوْلُولُ الْمَالَقُ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُلُهُ الْمَالَعُولُ الْمَالَقُ الْمَالَقُولُ الْمَالُلُولُ الْمُولُولُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَال

وَأَمَّا تَعْظِيمُ الْأَغْنِيَاءِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْفُقَرَاءِ فَقَدْ عُوتِبَ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى ذَلكَ، وَلَا تَنَالُ مِنْهُمْ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَكَ.

ُ وَأَمَّا حُبُّ الْمَدْحِ، وَالاِغْتِرَارُ بِهِ، وَبُغْضُ الذَّمِّ فَأَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ يَقِينَ مَا عِنْدَهُ لِظَنِّ مَا عِنْدَ النَّاسِ.

وَأَمَّا مُجَرَّدُ سُوعِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ، وَرُوْيَةُ الْفَضْلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَاسْتِحْسَانُ أُمُورِهِ وَاسْتَقْبَاحُهَا مِنْ غَيْرِه، فَاتَّهِمْ نَفْسَكَ وَحَسِّن الظَّنَّ بِالْخَلْق لِإِبْهَام الْعَوَاقب.

وَأُمَّا التَّسْوِيفُ وَالْغَفْلَةُ وَالتَّوَانِي وَالْإِصْرَارُ، فَتَفَكَّرْ في عَذَابِ اللهِ وَنَعِيمِهِ، وَفِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْفُولَ عَنْكَ، وَأَنَّكَ مُحَاسَبُ عَلَى الْخَطْرَةِ وَالْخَطْوَةِ، وَفِي أَنَّ أَكْثَرَ صَياحٍ أَهْلِ النَّارِ مَنْ التَّسُويف، وَأَنَّهُ لَعَلَّكَ لَا تَبْقَى إِلَى غَد، أَوْ لَا تَقْدرُ عَلَى هَذَا غَدًا كَالْيَوْم.

وَأَمَّا تَرُكُ التَّكَسُّبِ تَوكَّلًا مَعَ التَّشُوُفِ للْخَلْقِ وَالسَّخَطِ فَاعْلَمْ أَنَّ التَّكَسُّبَ لَا يُنَافِي التَّوكُّلَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ جَمْعُهُمَا -وَإِن اخْتُلفَ فِي ذَلكَ- لِأَنَّهُ تَعَالَى رَبطَ فِعْلَهُ عَادَةً بِأَسْبَابِ جَعَلَهَا أَبْوَابَ فِعْلَه، وَرَتَّبَ مُلْكَهُ عَلَى تلكَ الْعَوَائِد، فَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ تَعَالَى فِعْلًا بِدُونَ بَابِهِ فَقَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَتَعَذَّرِ الْأَسْبَابُ وَإِلَّا

تَعَيَّنَ التَّوَكُّلُ، وَلَمْ يَتَشُوَّفْ، وَلَمْ يَتَسَخَّطْ، وَلَمْ يَتَوَسُوسْ، وَإِلَّا وَجَبَ جَمْعُهُمَا، وَهُوَ: فَرَاغُ الْقَلْبِ مِنَ الْأَسْبَابِ اتِّكَالًا مَعَ مُبَاشَرَتِهَا امْتَثَالًا؛ لأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بالْفرارِ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاثِ إِلَى قَدرِ اللهِ، فَتَكَسَّبْ ظَاهِرًا امْتَثَالًا، وَوُقُوفًا مَعَ الْبَابِ، وَاسْتَسْلَمْ بَاطنًا اتَّكَالًا وَتْقَةً بَمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ، لِتَحْمَعَ بَيْنَ الشَّرِيعَة وَالْحَقيقَة؛ فَالْإِخْلَالُ بِالْأُولُ زَنْدَقَةً، وَبِالتَّانِي شَرْكُ.

وَأُمَّا الْ**أُمَلُ** فَيَتُولَّدُ مِنْهُ تَرْكُ التَّوْبَةِ، وَالْقَسْوَةُ، وَالْكَسَلُ، وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ وَاجِب، وَتُوهُمُ الرُّخُصِ. فَاعْلَمْ أَنَّ السَّيْرَ بِكَ سَرِيعُ، وَلَعَلَّكَ عَلَى شَفَا جُرُف مِنَ الْأَهُوالِ الشَّديدَة.

وَأَمَّا **الْبَطَالَةُ** وَتَضْيِيعُ الْأَوْقَاتِ فِيمَا لَا يَعْنِي، فَاعْلَمْ أَنَّ وَقْتَكَ أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ، فَاشْغَلْهُ بِأَعَزِّهَا.

وَأَمَّا **الْفَرَحُ وَطَلَبُ الرَّاحَةِ**، فَتَذَكَّرْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَتَقْصِيرَكَ وَأَنَّهُ تَعَالَى يُبْغِضُ الفَرِحَ. وَأَمَّا نِسْيَانُ إِمْهَالِ اللهِ لَكَ مَعَ إِسَاءَتِكَ، فَذَلِكَ لَيْسَ لَكَ بِإِهْمَالِ.

وَأُمَّا **الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ**، فَذَلِكَ تَحْجِيرٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَأَمَّا **الْقُنُوطُ** فَتَفَكَّرْ فِي سَعَةِ رَحْمَته تَعَالَى.

وَأَمَّا رُ**وْيَةُ عُيُوبِ النَّاسِ وَالْعَمَاءُ عَنْ عُيُوبِكَ**، فَاعْذُرْهُمْ وَاسْتُرْ عَلَيْهِمْ؛ لِيَسْتُرَ اللهُ عَوْرَتَكَ غَدًا.

وَأَمَّا حُبُّ الدُّنْيَا وَالْبُحْلُ، فَاعْلَمْ بِحِسَّةِ قَدْرِهَا وَفَنَائِهَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ قَرَارٍ، فَالْعَاقِلُ مَنْ يَعْمَلُ لَدَارِ قَرَارِهِ.

وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُو مَنَ الاِعْتِرَاضِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَاسْتَسْلِمْ، فَلَا تَدْرِي مَا يُعْقِبُكَ: أَخَيْرًا؟ أَمْ شَرَّا؟ أَمْ مَا يُسْخِطُهُ تَعَالَى.

وأُمَّا الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْطِيَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ تَعَالَى، وَأَنْتَ وَاسطَةُ.

وَأُمَّا **الْغَضَبُ وَالْحِدَّةُ وَالْحَمِيَّةُ وَضِيقُ اَلصَّدْرِ**، فَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الشَّيْطَانِ، وأَنْ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

وَأُمَّا الإِسْتِعْجَالُ، فَإِنَّهُ يُوقِعُ فِي السَّأَمِ وَالْحِرْمَانِ وَالنَّدَمِ وَالْعِصْيَانِ.

#### الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْآدَابِ وَالْفَضَائِلِ

اعْلَمْ: أَنَّ الْأَدَبُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، إِذْ بِهِ تَصِلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَبِهَا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالُوا: «كَادَ الْأَدَبُ أَنْ يَكُونَ ثُلُتَيِ الدِّينِ»، وَهُو قَسْمَانِ: أَدَبُ الظَّاهِرِ مَعَ الْخَلْقِ، وَأَدَبُ الْبَاطِنِ مَعَ الله الْخَالَق، وَالظَّاهِرُ تَبَعُ للْبَاطِن.

فَمِنْ أَدَبُ الظَّاهِرِ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْحَيَاءُ، وَالتَّيَامُنُ، وَالتَّسْمِيةُ فِي مَحَلِّهَا، وَآدَابُ الْأَكْلِ، وَالسَّوَاكُ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ، وَالْمُصَافَحَةُ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ، وَعَيَادَةُ الْمَرْضَى، وَحَمْدُ الْعَاطِشِ وَتَشْمِيتُهُ، وَسَدُّ الْفَمِ لِلتَّنَاؤُب، وَالاِسْتَنْذَانُ، وَالْفَطْرَةُ، وَالْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَ، وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَ، وَالْبِرُّ، وَيَجِبَانِ فِي الرَّحِمِ وَالْوَالِد، وَتَرْبِيَةُ الْأُولَاد وَغَيْرُ ذَلك.

وَأُمَّا أَدَبُ الْبَاطِنِ مَعَ الْحَالِقِ فَإِسَاءَتُهُ طَرْدٌ وَحِجَابٌ عَنِ الْمَلِكِ الْعَلَّمِ، وَذَلِكَ أَشَدُ الْعَذَابِ، وَذَلِكَ كَالتَّعَرُّضِ لِقَضَائِهِ تَعَالَى وَلَوْ بَلُوْ وَلَوْلًا وَلَعَلَّ وَلَالْتَبَعِ وَالْاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى خُلْقِهِ أَوْ عَلَى الْمَشَايِخَ قَلْبًا وَالْالْتَفَاتِ إِلَى الْخُلْقِ عَلَى خُلْقِهِ أَوْ عَلَى الْمَشَايِخَ قَلْبًا وَالْاَبًا، وَالالْتَبَارِ وَالتَّدْبِيرِ مَعَهُ قَلْبًا، وَالالْتَقَاتِ إِلَى الْخُلْقِ عَلَى خُوفًا وَطَمَعًا وَشَكُوكَى، وَتَتَبُّعِ الرُّخَصِ، وتَعَاطَى الْمُبَاحِ بَلَا نَيَّة طَاعَة أَوْ لَيْلُقَ الْجُمُعَة، وَقُولُ إِلَيْهَا، أَوْ عَنْ حَرَامٍ، وَنَوْمِ النَّهَارِ مَنْ غَيْرِ سَهَرِ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَ الْغَلَبَة أَوْ لَيْلًة الْجُمُعَة، وَقُولُ : كَفِّ عَنْ حَرَامٍ، والتَّهَاوُنَ بَصَلَاة الْجَمَاعَة، أَوْ بِالْحُضُورِ فِي الصَّلَاة، أَوْ بِالْقَيَامِ لِلْهَلِ الْفَضْلَ، وَالْأَكُلِ بَالدِّينِ، وَالتَّهَاوُنَ بَصَلَاة الْجَمَاعَة، أَوْ بِالْحُضُورِ فِي الصَّلَاة، أَوْ بِالْقَيَامِ لِلْهُلِ الْفَضْلُ، وَالْأَكُلِ بِالدِّينِ، وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَى تَرْكَ قَيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ فَقُرُ فِي الآخِرَة، وَمُحَرَّد الْعَقَامَاتِ وَالتَّصَدُّر لَهَا.

ُ فَصْلُ: وَمِنَ الْأَدَبِ مُرَاعَاةُ حُقُوقِ الْأُوقَاتِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لاَ تُقْضَى:

أُمَّا **الطَّاعَةُ** فَحَقُّ اللهِ فِيهَا أَنْ يَرَاهَا مِنَّةً، لِيُخْلِصَ وَيَشْكُرَ وَلاَ يُعْجَبَ، وَنَاقِصَةً، لِيَسْتَغْفِرَ فَيَنْظُرَهَا بِعَيْنَيْنِ فَتَكُونَ أَفْضَلَ منْ طَاعَات كَثيرة خَاليَة منْ ذَلكَ.

وَأَمَّا النَّعْمَةُ فَشُهُودُ مَنَّتِهِ تَعَالَى وَانْفِرَادُه بِهَا، وَشُكْرُهُ مَعَ شُكْرِ الْوَاسِطَة جَمْعًا بَيْنَ الْحَقيقَة وَالشَّرِيعَة، وَإِلاَّ كَانَ كُفْرَانًا، وَكُفْرًا إِنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ، وَأَنْ تَفْرَحَ بِالْمُنْعِمِ شُكْرًا وَبِهَا؛ لَأَنَّهَا مِنْهُ لاَ بِهَا لَنَيْلِ غَرَضِكَ فَيَمْكُرَ بِكَ، وَتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى الطَّاعَةِ، وَتَوَالِيهَا مَعَ دَوَامِ الْإِسَاءَةِ وَعَدَمِ الشَّكْرِ عَلَيْهَا مَكُرُ وَاسْتِدْرَاجٌ.

وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَالْحَوْفُ وَالتَّوْبَةُ وَالتَّضَرُّعُ وَالْبُكَاءُ وَالشُّكْرُ إِذْ لَمْ تَكُنْ أَكْبَرَ، وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِلَّهَا، وَمُلَاحَظَةُ اللَّطْفِ وَخَفِيِّ الْمِنَّة؛ إِذْ رُبَّمَا تَكُونُ سَبَبًا لِكَفِّ الْعُجْبِ -وَهُوَ شَرَّ مَنْهَا- إِذْ الْعُجْبُ يَصْرُفُهُ عَنْ رَبِّه إِلَى النَّفْسَ وَالاسْتَغْنَاء عَنْهُ بِخَلَافِ الْمَعْصِيَة.

وَهُو َ أَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ وَوَلَدِكَ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا صَلَاحَكَ، وَسُؤَالُ الْكَشْف وَهُو أَشْفَقُ عَلَيْكَ مَنْ نَفْسِكَ وَوَلَدِكَ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا صَلَاحَكَ، وَسُؤَالُ الْكَشْف وَالْعَافِيَةِ وَالتَّسَبُّبُ -إِنْ أَمْكَنَ- وَنَفْيُ الشَّكُوَى إِلَّا إِلَى الْمَوْلَى وَالالْتِفَاتُ لَمُوجبها، فَيَتُوبَ مَنْهُ؛ إِذْ مَا أَصَابَنَا مِنْ مُصِيبَة بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا، فَلذَا كَانَ سَبُّ الظَّلَمَة ظُلْمًا، وَرُؤْيَةُ النَّعَمِ فِي طَيِّ النَّقَمِ، وَالشَّكُو إِذْ لَمْ تَكُنْ أَكْبَرَ، وَإِذْ لَمْ تَكُنْ فِي دِينِهِ، وَإِذْ سَلَكَ بَكُ مَسَالِكَ الْأَوْلِيَاء، وَإِذْ عُجِلَتْ عُقُوبَتُهُ فَى الدُّنْيَا.

ُ فَلْيَكُنَ شِعَارُكَ فِي الْأَوْقَاتِ: الْحَمْدُ للهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيمَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيمَ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الإَسْتِغْفَارَ فِي الأَّخِيرَ تَيْنِ.

فَصلُ: وَمِنَ الْأَدَبِ: الصَّبُرُ عَلَى الْعَبَادَةِ وَالْمَصَائِب، وَعِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، وَمِنْ كَمَالِه: كَتْمَانُهَا، وَعَنِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَعَنِ الْأَفْكَارِ الرَّدِيئَةِ، وَفِي النَّعْمَةِ وَفِي حَالَ الْعَافِيَة.

وَمِنَ الْأَدَبِ: الدُّعَاءُ، وَلْيَكُنْ عُبُودِيَّةً وَمُنَاجَاةً وَإِظْهَارًا لِلْفَاقَةِ، وَإِلاَّ فَالرَّبُّ يَفْعَلُ مَا يُريدُ لاَ تَسَبُّبًا لِلْعَطَاءِ فَتَتَّهمَ رَبَّكَ، وَهُوَ «مُخُّ الْعِبَادَة».

ُ وَالشَّكْرُ وَهُوَ: شُهُودُ النِّعْمَةِ مِنَ الْمُنْعِمِ وَاسْتَعْمَالُهَا فِي رِضَاهُ جَنَانًا وَلِسَانًا وَأَرْكَانًا. وَالتَّوَاضُعُ، وَمَنْهُ: التَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرُ وَالْغَنيِّ.

وَالْإِخْلَاصُ، وَدَرَجَاتُهُ تَلَاثٌ: عُلْيَا، وَوُسْطَى، وَدُنْيَا: أَنْ تَعْبُدَهُ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا، أَوْ عُبُوديَّةً وَامْتَثَالًا، أَوْ لَنَيْلِ الثَّوَابِ وَدَفْعِ الْعَقَابِ.

وَالرَّجَاءُ وَهُوَ: الْأَمَلُ مَعَ الْأَخْذَ فِي أَسْبَابِ الْمَرْجُوِّ، وَإِلاَّ فَطَمَعُ وَغُرُورٌ وَأُمْنِيَّةُ. وَالْحَوْفُ وَالْحُرْنُ؛ لَأَنَّ أَمْرَكَ مَجْهُولٌ، وَلَسْتَ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ

وَالصَّدْقُ، وَالرِّضَا، وَالتَّوَكُّلُ، وَالْقَنَاعَةُ، وَالتَّفْوِيضُ، وَالْمُرَاقَبَةُ، وَتَطْهِيرُ الْإِيمَانِ بِمَاءِ التَّوْبَةِ، وَالْحَلَالُ، وَسَقْيُ شَجَرِهِ بِأَمْطَارِ الطَّاعَاتِ وَالأَعْمَالِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالنَّدَمُ عِنْدَ

فَوَاتِ الطَّاعَةِ، وَتَحَنَّبُ أَسْبَابِ عَالِيهَا السُّوءِ -أَعَاذَنَا الله مِنْهَا- كَاسْتِيلَاءِ حُبِّ الدُّنْيَا عَلَى الْقَلْبِ، وَالإِنْكَبَابِ عَلَيْهَا بِصَرْفَ الْهِمَّة إِلَيْهَا بِالْجَمْعِ وَالْمَنْعِ لِحُقُوقِهَا، وَالتَّوَسُّعِ فَي الْقَلْبِ فِي الْقَلْبِ فِي الْمَنْعِ لِحُقُوقِهَا، وَالتَّوسُّعِ فِي الْمَا يُوجِبُ الرَّكُونَ إِلَيْهَا، وَاسْتِغْرَاقِ الْقَلْبِ فِي الدَّبِيرِهَا، وَالْإَصْرَارُ عَلَى الذَّنُوبِ، وَالنِّهَاقُ، وَالْبِدْعَةُ، وَالْوَقِيعَةُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَدْيَةُ مَ وَالْمِدْعَةُ، وَالْوَقِيعَةُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْمَدْيَةُ مَ وَالْمِدْعَةُ، وَالْوَقِيعَةُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْكَرَامَة افْتَرَاءً.

وَمَنَ الْأَدَبِ: الاِهْتَمَامُ بِالسُّورِ وَالْآيَاتِ الْفَاضَلَة وَالْأَذْكَارِ الْجَامِعَة، وَلاَسيَّمَا إِذَا ضَاقَ الْعُمُرُ أَوِ الْوَقْتُ، وَبِالْأُمُورِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا حُسْنُ الْخَاتِمَة، رَزَقَنَا الله إِيَّاهَا بِمَنِّه وَكَرَمِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.